ساسلة رسائل على (لقاري -١٠-

رَفْعُ معِيں (لزَّحِلِجُ (الغَجَّرِيِّ (لَيكِنَهُمُ (الغِرْمُ (الغِوْدِي كِيسِ (لَيكِنَهُمُ (الغِوْدِي كِيسِ

البخريب في إعراب على اليوحيد

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِمَثْنَاهَا مِنَ التَّحْجِيدِ

تألیف العَلاَمهٔ الشَیخ عَلِی بن سُلطان مِخْدَالِتَ اری الله فی سیسند ۱۷۶ ه

> قَدَّم له وضبط نُصَّه وحَرَّج أَحَاديثه مَشْهور *حَسَ*ن سَلمان

ذارعت<u>ٌ "</u>ار

المكتب لابث لامي

رَفْعُ معبى (لرَّحِيْ) (الْمُجَنِّي (سِيلنم) (لاَيْمُ (الِفِرُوفَ مِيسَ رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ الْمُجَنِّى يَّ (سِلنَمُ (لِنَّرِمُ (لِفِرُونُ مِنْ ) (سِلنَمُ (لِنْبِرُ ) (لِفِرُونُ مِنْ

لْجُرِبِ في إعراب تُلمِن اليَّوحيد وَمَا يَتَعَلَّقُ مِمَعْنَاهَا مِنَ التَّهُ جِيدِ



رَفَحُ عِب (لرَّحِجُ الْهُجُّنِّ يُّ (لِيهُ لَيْهُ الْمِيْمُ (الِفِرُوكُ بِسَ

سلسلة رسائل هيلي (لقاري -١٠-

عبى الرقي النجني النوري النور

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَاهَا مِنَ التَّجْيَدِ

تأليف العَلاّمة الشَّع عَلَى بن مُسلطان مُحمّد العَساري المتوفي بسينة ١٠١٤ هـ

قَدَّم له وضبط نصَّه وخَرَج أحاديثه مَشهور مُسكن سَلمان

ذارعت سيار

المكتب لابن لامي

رَفْعُ عِبر (لرَّحِيُ الْهِنِّنِيِّ (سِيكَمَرُ (لِنْهِرُ الْفِزُونِ كِرِيرَ

جميع الحقوق مَحفوظة الطبعَة الأولت الطبعَة الإولت الماهر - 1991م

# المنتشالانت لافي

ب بروت : صَ.ب: ١٧٣٧١ - رقيًا: اشلاميًا - تلكس: ٢٥٠١ - هَاتَف: ٢٥٠٦٢٨ دَمَشْتُقْ : ٢٥٠٦٢٨ - هَاتَف: ١١٦٣٧ عَمَشْقْ : ٧٤٨٥٧٤ - هَاتَف : ٢٥٦٦٠٥ - فَاكَشْ: ٧٤٨٥٧٤

دار عسستاد. الأردن-عستان-سسوق البستراء- قرب الجسامع الحسيني ص.ب ۱۲۱۲۹- حاتف ۲۵۲۲۳

رَفَّحُ معبر ((رَجِجُ إِلَّهِ (الْنَجَنَّرِيَّ (أَسِلْنَرُ (لَائِزُرُ (الْنِوْدِي كِسِی

## مقترمة التحقيق

إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

### أمابعيد:

فإنَّ كلمة التَّوحيد: «لا إله إلاّ الله» كلمةُ جامعة كاملة لا يزاد فيها ولا يُنقص، ومضمونها إنما هو ما جاء به رسولُ الله ﷺ من دين الاسلام.

ومعناها: نفي الآلهة كلها من كل الوجوه، وإثبات الإله الحق الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

ومقتضاها: الكفر بالطّواغيت وكلّ الألهة دون الله ـ كما لا يخفى ـ فمن يقول: لا إله إلا الله، ثم يقول:

إنّ الأرواحَ تتصرف وتُمِدُّ، أو يدعو غير الله، أو ينذر لغير الله، أو يخافُ غير الله، أو يرجو غير الله غيباً، فقد أبطل قوله: لا إله إلا الله. بل أشرك بالله شركاً جلياً.

وهذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والاسلام، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي التي جعلها ابراهيم عليه الصلاة والسلام كلمة باقية في عقبه، وليس المراد قولها باللسان فقط مع الجهل بمعناها، فإنّ المنافقين يقولونها، وهم تحت الكفار في الدّرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلّون ويحجّون ويطوفون ويقرؤون القرآن ويتصدّقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب والاذعان بها، ومحبّتها ومحبّة أهلها، وبغض ما خالفها ومعاداته. (١).

ورسالتنا هذه «التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلّق بمعناها من التمجيد» هي الرسالة التاسعة من رسائل العلامة علي بن سلطان محمد القاري رحمه الله تعالى التي عملنا على تحقيقها ونشرها. وهذه الرسالة من لون آخر، إذ غلب على الرسائل السّابقة الطابع الحديثيّ، والفقهي، والعقديّ، وما يخصّ التركية والتربية، أما هذه فهي في إعراب كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»، جمع المصنف فيها الأقوال التي قيلت في إعرابها، وأعقبها بالمعاني واللطائف التي تتعلّق بمعناها.

وقد نسبها له جلَّ مَنْ ترجم له، فذكرها اللكنوي في «التعليقات السنية على الفوائد البهية»: (ص٨) ضمن مؤلّفاته

<sup>(</sup>١) انظر رسالة الشيخ محمد سلطان المعصومي الخُجندي: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله» بتحقيق الأخ الفاضل علي حسن عبد الحميد.

بموضوعها، فقال: «ورسالة أخرى في تركيب لا إله إلّا الله» وذكرها باسمها ونسبها لمصنّفها:

اسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين»: (٧٥٢/١) وخليل ابراهيم قوتلاي في كتابه «الامام على القاري وأثره في علم الحديث»: (ص٢٥٢).

ولا نعرف أنّ هذه الرسالة قد طبعت قبل هذه المرة، واعتمدنا في نشرها على أصل خطّي ضمن مجموع للمصنف موجود في المدرسة الأحمدية بمدينة حلب، تحت رقم (٢٦٦٦٨ عام) فيه ستّ وخمسون رسالة، ورسالتنا هذه هي الرسالة الثانية، وتبدأ من ورقة (٥) وتنتهي بورقة (١١) من هذا المجموع، فهي في ست لوحات، في كل لوحة صفحتان، في كل صفحة (١٩) سطراً، وخطها واضح ومقروء، وكتبت سنة ١١٩٦ هـ.

واقتصر عملنا فيها على ضبط نصّها، وتخريج الأحاديث التي فيها، وعزو الآيات إلى سورها من القرآن الكريم، والتّعليق على الأمور الضرورية منها. والله تعالى أسأل أن أكون قد وُفّقتُ في ذلك، وأن يجعل عملي كله في ميزان حسناتي، خالصاً لوجهه سبحانه. إنّه سميع مجيب، وآخر دعوانا. أن الحمد لله رب العالمين.

مشهوجسنمحمول سلمان

الأردن \_ عمان

التقريدن اخرام كلمذالتوحيده وماينعلق بمغيا ياس التم ألهدال الدائة الاعلى والذي اعلى في والعلياء وجمل ين السفلية والقبلية والشاذم وخامن الصل الترابيني الشرير لايعبدالأالولى ووطأ آله واصابه داتباه المعتدين بعل بين الهدك المتابعد شيتول الملتبى الى كرم دقره الدادى وعلى من سلعلان ععمدا لذا كاله ان الكامة العليبة من كال الهيلالة ولياد من ظهر عليه امرها و الذاري أله واسطة العقادليا لايمانية وورابطة القلائ الانتانية واجالا والمصدة د تطب دائر الترحيده ومركز سيدان المتعرميده كالا وتكميلاه على إن ما في فاعرها والفنها من المهالس الانست، والمياسز الذكرمة ع ولا بعص في ا يستقصره بيأنا ونذبيلا ونيتعين عاكل مؤمن موقن أن بعدائي بشانها منبئ واحنى الينعلوم اغاده مبناها الى اعامة معناها فاتها المنتاح الجنة وعن النار بمنزلة اليئة وللناس والعيّنة ، وقد نصّ الائمةُ ومن ساوات الادّة والله لايد من فهم معناها والمترت على على ميناها و ليخرج من ويعله التقليده ويدمن فارفعة الفعتيق والنايده وآقدقال تعالى فاعلمالإلمالك الاً الآد و فال صلح الله تعاصليه وسرترا مُصل الذكر لااله الَّ الله و فالصلِّعة -بقناعليه وسكرمن قال والهالآالة ، وخل العنة و فال حليه الصلوة والسلام من كان اخر كلامة لا أله الدر و للمنة فاتعا ف بمضون حده الكلة

صورة الصفحة الأولى من المخطوطة

ومد عدف فيروكه - رودوا في نقائل مارًا الاستشار عن النواه من مانيا مد 周光·明斯林 南京·北州中方1000年 of the back of the said متكار الإنفادي ودراباللاقيع بالكاسهان المتعنينة وأولي بالمراز تطهامته القافيات الترجيبين الكلمة إونيار المنفي والأفرات المفتف " عرفان الأفيات المرد تعاير الديال والدوال وآسالة الملط فالما فلا صافي والكرائم والعدة الابعدة لااله الآع وفائد فدي البيال المسكر سيطاق مسران المراور والمدين فالهفين فعال نفالي الاالا الأهدو قداعتره صاحب المنتخب عيان إيان تقديرا لغبر حبث فالوا تغديره لااله في الوجود الدالك مُعَالَ يَكُونَ وَلِكَ نَشِيال . والم ومعلوم ان نغ إلما هيم ا فوى في التي هيد الصرف من مع الوجود مكان اجرًا من الماع على العره والاعراص عن من الاضماد، وآجاب الوعيد محكرين إلى الغصل المرز في دى الفليآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسدان العرب فان الدي موضع المب أخول سيويه وعندغيره استرلا وكالتقدير با فلارمن من غبرللمندد أوللال من الاستغناء عن الإصان فاسد وأمَّا أَمْدُكُ اللَّهُ بِمُرْكُونَ نغيالها وسته فلسرين المن فقي الماهية عولني العجود الألاب عررا لما عرية الأسع العجود فظامرة بين مية ولا وجود وتهذا مذهب احلال تنظاما للعنرلة فانهم يشبق ن ماهي . يتمن العجد والآالله مر فوع بدلامن للاله لاخبرالا ولا للمبتعاء ومحتزا كأري مستعرب المبنى وآما أكلام عليد بمشتهني المعنى لا ألدالا الدالة لامستغنى عن أرم المصلامنتقراليه كلُّ ما عداه الآلانية بتناه وهذا عليه جامع مانع في ملاحظة التوهيرة ومطالعه التغريدة في نظل لمويده عاليس عليه مرسيدة

صورة الصفحة الثانية من المخطوطة

يع انادة القسنات السليد والغوث الشوشة و وساندانّ استغناءه عن 🗗 مأنسواه يوحب لهالوجوده والغلاء والبغاءه والغياء بالمذات والسنزه أيرك والنشاكين والمتسان تعاسا السمع والبصر واكتال والراع تبيله ليان مستاجا الحالميدت اوالمدل ومن بدفع عندالنقائص وتؤخذ منه ابصنا تتزهه عن الاغراص في انعال واحكام والآلزرانت وسجان الى ما بمصل بمضدور جلُّ وعالَ فَوَرَا مِنْ سَرِاهِ وَأَوْلَ الْ أَنْ أَرَادُ الْ إِنْ أَرَادُ الْمِوا اللهِ المعبوة والفذرة ا والارادة والعلولات لوائتي شئ من هذه للامكن ان بوجد شئ من الموادف كبهت وهوالذى بيتقراليه ماعداه وكذا يوجب له الوحدانية اذاركان معسه نان في الانوهية لما أختراليهني للزوم عرجاكبيث وحوالذي يغتقراليكل سأأ سواه وتوخذمنه ابصاحدوث العاشك بعاذ لؤيان ضئ منه ذرياكان للاالتئ مستعنا عينة تعاكيف وحوالدى يحسروان بغنغراليهاماسوه يَؤُخِذُ منه الصِّنَانَ لا تُأتِّسِ لشِّي من الكامُّنات في الرِّما والآلزمان بستغيرًا للؤالا ترعن الله كيف فآحوالذى ببنتقراليه ماعواه قالا يتصور تاثيرما سواه فَعَدُنَا نَ لَاهِ فِي الْهِلَةِهِ بَعَيْسَ الكِلْمَةِ مِسِنِي ومعنى فَعَلَمَكَ بِالْهَا فَظَرَعَلِهَا · ودوام التوجه الها اللهواحينا عليها واثبتنا عليها ولعنزأ علها ولالمحرمنا مزالبركات المكنونرة لدبهسا مالحداله اؤلا ولمرا والمسلوة والسلام فإنمجذ بأطنأ وظاهرًا

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة

رَفْعُ معبن (لاَرَّحِلِجُ (اللَّجَنِّنِيَّ (لَسِكْنَدُ (اللِّمْ) (الْفِرْدُ وَكُرِينَ

فالمرك

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَاهَا مِنَ التَّحْجِيدِ

### رَفَّى جور الأرَّجَى الْهُجَّرِيَّةِ السِّكِيْرُ الْهُوْرُى الْهُجَّرِيِّةِ الْسِكِيْرُ الْهُوْرُونِ الْمُحَارِّيِّةِ

الحمد لله العليّ الأعلى، الذي أعلى كلمته العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السّفلي.

والصّلاة والسّلام على من أرسله ليَنْفِيَ السِّويٰ(١)، ويثبت أنّه لا يعبد إلاّ المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعه المهتدين بطريقة الهدى.

#### أمابعيد:

فيقول الملْتَجي إلى كرم ربّه الباري، عليُّ بنُ سلطانٍ،

(۱) سِوى و سُوى بمعنى غير، ومثلهما سواء. وإذا كسرت سين «سوى» جاز فيه المدّ والقصر، وإنْ فتحتّ مددت. وتتعرف «سوى» بالإضافة بخلاف «غير».

انظر: «لسان العرب»: مادة «سوا»: (٢٤٨/٢) و «الاستغناء في أحكام الاستثناء»: (ص ١١٦). ومقصود عبارة المصنف: «أن الله أرسل رسوله على لينفي استحقاق العبادة لغيره جلَّ شأنه».

محمدٌ القاريُّ: إنّ الكلمة الطّيبة من كمال الجلالة، لمراد من طهر عليه أمرُها وجلاله، مع أنّها واسطة العقائا. الايمانيّة، ورابطة القلائد الإتقانيّة إجمالاً وتفصيلاً. وقطب دائرة التّوحيد، ومركز ميدان التّفريد كمالاً وتكميلاً، على أنّ ما في ظاهرها وباطنها من المجالس الأنسية، والمحاسن القُدسية، ما لا يُحصى ولا يُستقصى بياناً وتذييلاً.

فيتعين على كلّ موقنٍ أن يعتنيَ بشأنها مَبْنيً ومعنيً، ليُنْقَلَ من إفادة مبناها إلى إعادة معناها، فإنها مفتاح الجنّة، وعن النّار بمنزلة الجُنّة (١)، للنّاس والجنّة.

وقد نصّ الأئمةُ، مِنْ سادات الأمةِ، أنّه لا بدّ من فهم معناها المترتب على علم مبناها، ليَخْرجَ عن رِبْقَةِ التّقليد ويدخل في رِفْعَةِ التّحقيق والتّأييد، وقد قال ـ تعالى ـ: ﴿فَاعْلُمْ أَنّهُ لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ ﴾ (٢).

وقال \_ صلى الله تعالى عليه وسلَّم \_: (أفضل الذَّكر لا إله إلا الله)(٣)

<sup>(</sup>١) الجُنَّة: الوقاية.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد: آیة رقم (۱۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «عمل اليوم واللبلة» رقم (٨٣١» والترمذي في «الجامع»: رقم (٣٨٠٠) وابن ماجة في «السنن» رقم (٣٨٠٠) وابن حبان في «صحيحه» رقم (٢٣٢٦ ـ موارد) والحاكم في «المستدرك»: (١/ ٤٩٨) والخرائطي في «فضيلة الشكر» رقم (٧) والبغوي في =

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (من قال: لا إله إلاّ الله، دخل الجنة)(١).

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «من كان آخِرَ كلامِهِ لا إله إلّا الله دخل الجنّة» (٢).

فاتصاف بِمضْمونِ هذه الكلمة من الواجبات العُمُريّةِ، حيثُ يجب أن تكونَ موجودةً حقيقةً أو حُكماً في كلّ لَحْظَةٍ ولَمْحةٍ، من أوّل العُمُر إلى انتهائه على الجهة الدّواميّة، كما هو معلوم من مذاهب العلماء الرّسميّة، ومن مَشارب العُرَفاءالوَسْمِيّة. فلنُعَيِّنْ بَيانَ مَبناها ليَتَبَيَّنَ لك تبيانُ مَعناها.

فاعلم أنّ «لا» نافيةٌ بلا خلاف (٣) فيها، و «إله» مبنيٌّ مَعها

<sup>= «</sup>شرح السنة»: (٥/ ٤٩) وابن أبي الدنيا في «الشكر»: (١٠٣) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١٠٥) و «الدعوات الكبير» (ص ٢١)، والطبراني في «الدعاء» رقم (١٤٨٣). وهو حديث حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١٨/١).

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه: البخاري في «الصحيح»: (۱۰/ ۲۸۳) ومسلم في «الصحيح»: (۱۰/ ۲۸۳) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (۳۱۱٦) وأحمد في «المسند»: (۵۰، ۲۳۳) والحاكم في «المستدرك»: (۱/۳۵۱) والحاكم في «المستدرك»: (۱/۳۵۱) والمعجم والبيهقي في «الأسماء والصفات»: (۹۹) والطبراني في «المعجم الكبير»: (۲۰/۲۰) و «الدّعاء» رقم (۱۲۷۱) وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٣) حروف النّفي ستّة: ما ولا ولم ولما ولن وإنْ. انظر «شرح المفصّل»
لعلي بن يعيش النحوي: (١٠٧/٨)

التضَمُّنُ معنى «مِنْ»، إذ التَّقدير: لا مِنْ إلهٍ. ولهذا كانت نصَّاً في العُموم (١)، كأنَّهُ نفيُ كلِّ إلهٍ غيرُ الله ـ عزّ وجل ـ من مَبْدَإِ ما يقدِّرُ إلى ما لا نهاية له مما يقدِّرُه، فَتَدَبَّرُه فإنَّه أمرٌ محرَّر.

وقيل: يُبنى الاسم معها للتَّركيب (٢) المُستفاد من التَّرتيب، وذَهب الزَّجاجُ إلى أنّ اسمها معربٌ منصوبٌ بها. فإذا فُرِّعَ على القول المشهور من البناء، فموْضِع الاسم نُصِبَ بلا العاملة عمل «إنَّ» في تأكيد المعنى، والمجموع من «لا إله» في مَوْضع رفع، رفع بالابتداء، والخبرُ المقدَّرُ هولهذا المبتدأ، ولم تعمل فيه «لا» عِنْدَ سِيبويْه.

وقال الأخفش: «لا» هي العاملة فيه، وفي «العُبابِ» شرحُ «اللهاب»: أنَّ خَبر «لا» يُحذف كثيراً، ومنه كلمةُ الشهادة : لا إله إلّا الله. أي: لا إله كائن في الوجود أو موجود في عالم الوجود إلاّ الله. أي: لا إله كائن في الوجود أو موجود في عالم الوجود إلاّ الله. ").

<sup>(</sup>۱) معناه: أنّها لاستغراق حكم النّفي لجنس اسمها كلّه نصاً من غير ترك، تمييزاً لها عن «لا» التي لنفي الوحدة، نحو: لا كتابٌ في الحقيبة، بل كتابان، فيكون القصد نفي المعنى عن الفرد الواحد دون ما عداه، ولا يصحّ أن يقال هذا مع «لا» التي لنفي الجنس إذا كان اسمها مفرداً. راجع: «النحو الوافى»: (١/ ٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) ومعنى «التركيب» أن تكون «لا» مع اسمها كالجزء الواحد بمنزلة «حمسة عشر».

<sup>(</sup>٣) قال العلَّامة القرافي في كتابه «الاستغناء في أحكام الاستثناء»: (ص =

وقال مُلاحنفي: اللهُ اسم الذّاتِ الواجبِ المستحقِّ لجميعِ المحامد ونَ الكرَم والجود، وليس وَصْفاً بمعنى الوَاجبِ الوجود، وإلّا لا يفيد لا إله إلّا اللهُ التّوحيدَ. انتهى.

وفيهِ أَنَّ الشِّرادَ بالواجِبِ الوجودِ، هُو الذَّاتُ الواجِبُ

= 0 84, 787).

رومن النحاة مَنْ يقدّر الخبر هكذا: لا معبود باستحقاق في الوجود إلا الله، ويقول: قولنا في الوجود مجرور متعلّق بمحذوف تقديره: كائن، وفي كائن ضمير هو فاعل: الاستثناء واقع منه.

والامام فخر الدين يقول في تصانيفه في هذا الموضع: لا يجوز أن يكون الخبر قولنا: في الوجود، لأنّ مفهوم ذلك أنّ في العدم مادة الامكان معبوداً باستحقاق! وذلك كفر، بل يكون الخبر قولنا: في نفس الأمر، ولا نقول: في الوجود. واذا نفينا المستحق في نفس الأمر لا يضرّنا كونُ اعتقاد الكفّار فيه مستحقاً بزعمهم، لأنّا لم ننف المستحق من الاعتقاد، إنما نفيناه في نفس الأمر، ولو نفيناه من الاعتقاد لم يكن الاخبار صادقاً، لأنّ الواقع أنّ في الاعتقاد معبوداً بالاستحقاق.

والذي قاله الامام فخر الدّين متّجه، ولا ينبغي أن يخصص الوجود بالنّفي بل يعمم في نفس الأمر. وبهذه الطّريقة أيضاً تعيّن أن نقول: لا معبود باستحقاق، فإن نفي المعبود مطلقاً ليس بصادقٍ فإنّ المعبودات واقعة كثيراً من الشّجر والحجر والكواكب وغير ذلك، فلا يصدق الإخبار عن النفي إلا إذا قيد بالاستحقاق، «فلا ينبغي أن نهمل هذه الدّقائق، فإنها معينة الاعتبار شرعاً وعقلاً ولغةً». انتهى.

وسيذكر المصنف - بعد قليل - تعقّب السيوطي لكلام الفخر الرازي، فانظره، وتأمل فيه!

المستحقُّ لجميع المحامِد، المشهودُ في كلِّ المشاهِدِ(١)، فهو كما قال بعض أرباب الحال:

عباراتُنا شَتَّى وحُسْنُكَ واحِدٌ فكلُّ إلى ذاك الجمال يُشير ثم قيل: لا يجوز أن يكون «إلاّ اللّه» خبراً؛ لأنّه مستثنى، وهو لا يصلح أن يكون خبراً عن المستثنى منه؛ لأنّه لم يُذْكُر اللّا ليُبيِّنَ به ما قُصِدَ بالمستثنى منه.

وقال صاحب «الكشاف»: يجوز أن يكون «لا إله إلا الله» مبتدأ و «إلا جملة تامة من غير تقدير حذف الخبر، يعني «لا إله» مبتدأ و «إلا الله» خبره. فقيل: يلزم أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة. قال: ليس الأمر كما قيل؛ لأنّ أصل الكلام في التقدير «الله إله» فقدم الخبر دفعاً لإنكار المنكر، فصار «إله الله» ثم أريد به نفي الألهة وإثباته قطعاً، فدخل في صدر الكلام من الجملة حرف لا، وفي وسطها إلا، ليحصل غرضهم، فصار لا إله إلا الله. انتهى.

ويقوّيه: ما قال بعض المحقّقينَ من أنّ النّكرة إذا اعتمدت على النّفي كانت بمنزلة المعرفة، فيصح أن يكون مبتدأً و «إلاّ الله» خبره، لأنّه بمعنى غير الله.

وفي «شرح دعاء أبي حرب اليمنيّ» أنّ الاسم الكريم مرفوع

<sup>(</sup>١) يقول المصنّف بكفر أهل الحلول والاتّحاد. فليكن ذلك في بالك.

على البدل من موضع «لا إله»؛ لأنّ موضع «لا» مع اسمها رفعٌ بالابتداء، ولا يجوز نصبُه حملًا على إبداله من اسم «لا» المنصوب؛ لأنّ «لا» لا تعمل إلّا في نكرة منفيّةٍ، والله ـ سبحانه ـ معرفة يقينية.

وقال الرَّهاويُّ في شرح «المنار»: لا إله إلاّ اللهُ كلمةُ توحيدٍ إجماعاً، ولا يستقيم ذلك ما لم يكن صدرُ الكلام نفياً لكلِّ معبودٍ بحق، والله اسمُ للمعبودِ بالحقِّ، ومثله يكون تناقضاً في القول، وهو محال في كلمة التوحيد؛ للإجماع على صحتها.

قلت: المنفيُّ بصَدْر الكلام مفهوم كليٌّ ، كالإلهِ ، والمأخوذُ في مدلول الجَلالةِ . فردٌ خاصٌّ من مفهوم الإلهِ ، بمعنى أنّ لفظة الله علمٌ للمعبودِ بالحقِّ ، الموجودِ الخالقِ العالم ، لا أنّه اسم لذلك المفهوم الكليّ كالإله ، ثمّ لا يخفى أن المستثنى هنا بدلٌ من اسم لا على المحلّ ، والخبر محذوف أي : لا إله موجودٌ (۱) إلاّ اللهُ . فإنْ قلت : هلّ قدّرت نفي الامكان؟ إذْ نفيُ الامكان إلى الرحّانِ يستَلزمُ نفي الوجودِ مِنْ غير عكس ، فيكونُ أبلغَ في الردِّ؟

<sup>(</sup>۱) الوجود: ضد العدم والفناء، وهو صفةً لله تعالى ولكل ما أوجده، إلا أنّ الله ـ سبحانه ـ واجب الوجود، وكلّ ما دونه محتمل الوجود، فهو أزّلي، وكلّ ما سواه محدث قابل للزّوال، والموجود: هو ما وقع عليه فعل الإيجاد والاحداث، لأنه على وزن (مفعول) والمفعول يستلزم فاعل، فهو صفةً لكلّ ما دون الله تبارك وتعالى، فالوجود شيء، والموجود شيء أخر، والتقدير الذي قدّمناه عن القرافي هو الصواب المعتمد، فتنبه!

فالجوابُ: أنَّ هذا الردَّ لخطاب المشركين في اعتقادِ تعدُّدِ الآلهة في الوجودِ، ولأنَّ القَرينَةَ، وهِيَ نفسُ الجنس، إنمَّا تدلُّ على الوجود دونَ الإمكان، ولأنَّ التُّوحيد هُوَ إِنَّيانُ وجودِهِ ونفيُ إلهِ غيرَه، لا بيانُ إمكانِهِ، وعدم إمكانِ غيره. ولا يجوزُ أنْ يكونَ الاستثناءُ مُفرَّعاً من موضع الخبر؛ لأنَّ المعنى على نفي الوجودِ عن آلهةٍ سوى اللهِ - تعالى - لا على نَفْي مغايرةِ اللهِ لكلِّ إلهٍ . وبيانه على سبيل التوضِيح ، ما قاله ابنُ كمال ٍ باشا في حاشيته على «التَّلويح»: «إنَّ الاسْتِثْناءَ في كلمةِ التَّوحيدِ لا يجوزُ أنْ يكونَ مُفرَّعاً بأنْ يكون الخبر المحذوفُ عامّاً، كموجود أو في الوجودِ، ويكونَ «إلَّا اللهُ» واقعاً موقِعَهُ كما وَقَعَ إلَّا زيدٌ موقعَ الفاعِل في نحو: ما جَاءَني إلَّا زيدٌ؛ لأنَّ المعنى عَلى نفي الوجودِ عن إلهٍ سِوى الَّلهِ \_ تعالى \_، وهو إنَّما يُحَصَّلُ إذا جُعِلَ الاستثناءُ بدلًا من اسم «لا» على المحلِّ، فحينتُ لإيقعُ الاستثناءُ موقعَ اسم لا، فيكونُ خَبَرُ لا خبراً لهُ، فَيَنْتَفِي الوجودُ عن غير الَّله \_ سبحانَه \_ كما هُو المطلوبُ، لا عَلى نَفْي مغايَرةِ اللهِ عن كلّ إلهٍ، وهُوَ الذي يُفيدُ الاستثناءَ المفْرَغ؛ لأنَّه لمَّا قامَ مقامَ الخَبر كانَ القصدُ إلى نَفْيهِ كَالْخَبْرِ، فَيَفْيَدُ نَفَيَ مَعَايَرَتِهِ \_ سبحانَه وتَعالى \_ عن كلِّ إلهٍ، ولا يَحْصُلُ بِهِ التَّوحيدُ كما لا يَخفي على ذوي النَّهي».

وقال شيخ مَشايخنا جلالُ الدِّينِ السُّيوطيُّ في «الإِتقان الجامع لأنواع علوم القرآن»:

«قَدْ تُوجِبُ الصّناعَةُ النّحويَّةُ التّقدير، وإنْ كانَ المعنى غَيرَ مُتوقِّفٍ عليه في التّقرير، كقولهم في لا إله إلا الله: إنّ الخبر محنوف، أي موجودُ. وقد أنكرهُ الامامُ فخر الدّينِ الرازيُ، وقالَ: هَذا كلامٌ لا يَحتاجُ إلى تقدير، وتقديرُ النّحاة فاسدٌ (١٠)؛ لأنّ نفي الحقيقةِ مطلقةً أتم من نفيها مقيدةً، فإنها إذا انتفت مطلقةً نفي الحقيقةِ مطلقة أتم من نفيها مقيدةً، وإذا انتفت مقيدةً بقيدٍ مخصوص لم يلزم نفيها مع قيدٍ آخر. وردَّ بأنَّ تقديرُهم «موجودٌ» يستلزمُ نفي كلّ إلهٍ غير الله قطعاً فإنَّ العَدَمَ لا كلامَ فيه، فهو في الحقيقةِ نفي للحقيقة مطلقةً لا مقيدةً. ثمّ لا بُدً من تقدير خَبرٍ لاستحالةِ مبتدأ بلا خَبرٍ ظاهرٍ أو مقدَّرٍ، وإنَّما يُقدَرُ النَّحويُ ليُعطى القواعدَ حقَّها، وإنْ كان المعنى مفهوماً. انتهى.

وفيه بحثان: الأوَّلُ أنَّ كلامَ الامامِ (١) تحقيقٌ وتَدقيقٌ في المُرامِ، وردُّه مصادرةٌ، بل مكابرةٌ في المقام بلا نِظامٍ.

والثّاني: أنَّ كلامَهُ لا يَدلُّ على نفي القواعدِ النّحويةِ حتى يَنْ جـزِم بالكُليَّةِ، بل يذهبُ إلى مسلك «الكشَّاف» في عدَم الحاجةِ إلى تقدير كلمةٍ تكونُ مرفُوعةً بالخَبريَّةِ، وعلى تقدير التّقدير، ينبغي أن يقدّر لنا، لئلا يردّ الشيء من عدم التّحقيق علينا، مراعاة للجانبين، ومحافظة للمذهبين. وكأنّ الجمهور

<sup>(</sup>١) انظر ما علَّقناه على (ص١٧).

<sup>(</sup>۲) أي فخر الدين الرّازي .

نظروا إلى أنّ المعدوم لظهور حدوثه لا يصلح للألوهية حتّى يحتاج إلى نفيه أو نفيه بِفَهم بالبرهان الأولى. أو أرادوا «بموجود» أعمّ من أن يكون موجوداً في الحال أو في من سيوجد في الاستقبال، والله ـ سبحانه ـ أعلم بالأحوال والمآل.

وذكر السنوسيُّ في «عقائده» أنّه قال الدّمامينيُّ في تعليقه على المعنى: قد تكلَّم القاضي محبّ الدّين ناظرُ الجيش في «شرح التَّسهيل» على إعراب هذه الكلمة الشريفة، أورده بجملته وإنْ كان فيه طول لاحتوائه على الفوائد المُنيفة. قال أهلُ العلم: إنَّ الاسمَ المعظَّمَ في التَّركيب المكرَّم يُرْفَعُ، وهُو الكثير، ولم يأتِ في القرآنِ غيرُه. لكنْ جُوِّزَ نصبُه على ما سيأتي إعرائه.

فالأقوال للنَّاس في الرَّفع على اختلاف إعرابهم خمسة، منها: قولان معتبَّرانِ، وثلاثةٌ لا مُعَّولَ على شيء منها.

فالقولانِ المُعْتبرانِ: أَنْ يكونَ رفعُهُ على البَدَليَّة، وأن يكونَ على البَدَليَّة، وأن يكونَ على الخَبريَّة.

وأمّا القولُ بالبَدَلِيَّةِ فهوَ المشهورُ الجاري على ألسنةِ المُعْربينَ، وهوَ رأيُ ابنِ مالكٍ؛ فإنَّه لمَّا تكلَّم على حذف خبر «لا» العاملةِ عملَ «إنَّ» قال: وأكثرُ ما يُحذفُ الحجازيّونَ مَعَ إلا، نحوَ لا إلهَ إلاَّ اللهُ. وهذا الكلامُ مِنْه يدلُّ على أنَّ رَفْعَ الاسمِ المعظَّمِ ليس على الخَبريَّةِ، وحينئذٍ يَتَعَيَّنُ أن يكونَ على البَدَليّة.

ثم الأقربُ أنْ يكونَ [البدل](١) من الضَّميرِ المستَتِر في الخَبر المقدَّر، وقد قيل: إنَّهُ بدلُ من اسمِ لا، باعتبار عملِ المبتدأ يعني باعتبار محلِّ الاسم قبلَ دخول ِ إلاً.

وإنّما كان القول بالبدل من الضّمير المستتر أولى ؛ لأنّ الإبدالَ مِنَ الأقربِ أقوى مِنَ الأَبْعَدِ كما لا يَخْفَى ، ولأنّهُ داعِيةً إلى الإِثباع باعتبار الممحلِّ مَعَ إمكانِ الاثباع باعتبار اللفظ. ثمّ البدل إنْ كانَ من الضّمير المُسْتَكِنّ في الخبر كان البدلُ فيه نظير «ما قام أحدٌ إلا زيد» ؛ لأنّ البدل فيه المسألتينِ باعتبارِ اللفظ، وإنْ كان من الاسم كانَ البدلُ فيه نظيرَ البدل في نحو «لا فيها إلّا زيد» ؛ لأنّ البدلُ فيه نظيرَ البدل في نحو «لا فيها إلّا زيد» ؛ لأنّ البدلُ فيه المسألتين باعتبار المحلّ.

وقد اسْتَشْكلَ النَّاسُ البَدَلَ فيما ذكرنا، أمّا في نحو «ما قام إلاّ زيدٌ» فمن جهَتَيْنِ إِحْداهُما: أنّه بدلُ بعض وليس ثمة ضميرٌ يعودُ على المُبْدَلِ مِنْه. الثّاني: أنّ بينهما مخالفة، فإنَّ البدل موجَبٌ والمبدل منه نَفْيٌ.

وقد أُجِيبَ على الأوَّل : بأنَّ إلاَّ وما بعدها من تمام الكلام الأوَّل ، وإلَّا قرينة مفهِمَةُ أنَّ الثَّاني قد كان يتناوله الأوَّل ، فمعلومٌ أنَّه بعضُه فلا يحتاج منه إلى رابط بخلاف «قَبضْتُ المالَ بعضَه» .

وعن الثّاني: بأنّه بدل من الأوّل في عمل العامل،

وتخَالُفُهما بالنَّفي والإِيجاب، لا يمنع البدليَّة، لأنَّ مذهبَ المبردِ يجعل الأول كأنَّه لم يكن، والثاني في موضعه.

وقد قال ابن الصّائغ: إذا قلت ما قام أحد إلّا زيد، فإلّا زيد هو البدل، وهو الذي يقع في موضع أحد. فليس زيد وحدّه بدلاً من أحد. قال: وإنّما إلّا زيد هو الأحد الذي نَفَيْتَ عنه القيام، فإلّا زيد بيان لأحد الذي عنيت.

ثمّ قال بعد ذلك: فعلى هذا البدل في الاستثناء أشبهُ ببدل الشيءِ من الشيء من بدل البعض من الكلّ . وقال في موضع آخر: فلو قيل: إنّ البدل في الاستثناء ، لكان وجها وهو الحقّ . انتهى .

وأمّا في نحو: «لا أحدَ فيها إلّا زيدً» فوجهُ الإِشكال فيه أنّ زيداً بدل من أحد، وأنت لا يمكنك أن تحلّه محلّه. وقد أجابَ الشّلوبينُ (١) عن ذلك بأنّ هذا الكلام إنّما هو على قولهم: ما فيها أحد إلّا زيداً، إذ المعنى واحد، وهذا يمكن فيه الحلول بأنْ تقول: ما فيها إلّا زيد. انتهى. وهو كلام حسن.

قال الدّمامينيّ: وعلى قول الشّلوبينِ، فتكون كلمة الحقّ على معنى: لا يستحقّ العبادة أحد إلّا الّله. انتهى.

<sup>(</sup>۱) هو أبو علي عمر بن عبدالله الأزدي الأندلسي (۲۲هـ م. ٦٤). راجع في ترجمته: «إنباه الرواة»: (۳۲۲/۲) و «معجم المؤلفين»: (۳۱٦/۷).

قال ناظر الجيش: وأمّا القول بالخبريّة في الاسم المعظّم فقد قال به جماعة، ويظهر لي أنّه أرجح من القول بالبدليّة، وقد ضعّف القول بالخبريّة ثلاثة أمور، وهي: أنّه يلزم من القول بذلك كون خبر «لا» معرفة، و «لا» لا تعمل في المعارف، وأنّ الاسم الأعظم مستثنى لا يصحّ أن يكون عينَ المستثنى منه لأنّه لم يذكر إلّا ليَتبَيَّنَ به ما قصد بالمستثنى منه، وأنّ اسم «لا» عامّ، والاسم المعظّم خاصّ، والخاص لا يكون خبراً عن العامّ، فإنّه لا يقال: الحيوان إنسان.

#### والجواب عن هذه الأمور:

أمّا الأوّل: فهو أنّك قد عرفت أنّ مذهب سيبويه أنّ حال تركيب الاسم مع «لا» لا عمل لها في الخبر، وأنّه حينئذ مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دُنحول لا، فقد علّل ذلك [بأنّ](۱) شبهها بأنّ ضعيف(۱) حين ركّبت وصارت جُزءَ كلمةٍ، وجزء الكلمة لا يعمل. ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم أيضاً، لكن أبْقَوْا عملها في أقرب المعمولين، وجعلت، هي مع معمولها، بمنزلة مبتدأ، والخبر بعدهما على ما كان عليه من التّجرُد. وإذا كان كذلك لا يثبت عمل لا في المعرفة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل!!

وأمّا الثّاني: فلا نسلّم أنّ اسم [الجلالة] (۱) هو المستثنى منه، وذلك أنّ الاسم المعظّم إذا كان خبراً كان الاستثناء مفرغاً، والمفرّغ هو الذي لا يكون المستثنى منه فيه مذكوراً، نعم، الاستثناء فيه إنّما هو من شيء مقدّر لصحّة المعنى، ولا اعتداد بذلك [المقدّر لفظاً] (۲)، ولا خلاف يُعْلَمُ في نحو: ما زيد إلّا قائم، أنّ قائم خبر عن زيد. ولا شكّ أنّ زيداً فاعل في قوله: ما قام إلّا زيد، وأنّه مستثنى من مقدّر في المعنى، التقدير: ما قام أحدٌ إلّا زيد. فعلى هذا لا منافاة بين كون الاسم المعظّم خبراً منظورٌ أصم قبله وبين كونه مستثنى من مُقدَّر، إذ جَعْلُهُ خبراً منظورٌ فيه إلى جانب اللفظ، وجَعْلُهُ مستثنىً من مُقدَّر، فيه إلى جانب المعنى.

وأمّا الثّالث: فهو أن يقال: قولك: إنّ الخاص لا يكون خبراً عن العامّ مُسَلَّم، لكن في (لا إله إلّا الله) لم يخبر بخاص عن عامّ؛ لأن العموم منفي، والكلام إنّما سبق لنفي العموم، وتخصيص الخبر المذكور بواحد من أفراد ما دلّ عليه اللفظ العامّ.

وأمّا الأقوال الثّلاثة الأخيرة التي لا عمل عليها:

فأحدها: أنَّ (إلَّا) ليست أداة استثناء، وإنَّما هي بمعنى

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين من هامش الأصل، وأمامه: «صح».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

غير(١)، وهي مع الاسم المعظّم صفة لاسم «لا» باعتبار المحلّ. ذكر ذلك الشّيخ عبد القاهر الجرجاني عن بعضهم. والتّقدير: لا إله غير الله في الوجود، ولا شكّ أنّ القول الأوّل بأنّ إلّا في هذا التّركيب بمعنى غير، فليس له مانع يمنعه عن جهة الصّناعة النّحوية، وإنّما يمتنع من جهة المعنى، وذلك أنّ المقصود من هذا الكلام أمران: نفي الإلهيّة عن غير الله تعالى، وإثباتُ الإلهيّة لله تعالى، ولا يفيد التّركيب حينئذ.

فإن قيل: يستفاد ذلك بالمفهوم (٢)، قلنا: أين دلالة المفهوم من دلالة المنطوق؟ ثمّ هذا المفهوم إنْ كان مفهوم لقبٍ فلا عبرة به، إذ لم يقل به إلّا الدقّاق.

قلت: وقال به بعض الحنابلة أيضاً، وإنَّ كان مفهوم صفة،

<sup>(1)</sup> أفاد الكرماني في «شرح كتاب سيبويه»: (ص٤٢٨) أنّ كلّ موضع جاز فيه الاستثناء بـ «إلا» في المفرد فإنه يجوز بـ «غير»، ولا يجوز في الجمل لأنّ «غيراً» لا تضاف لجملة، بل لمفرد.

و«غير» تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد «إلا» إذا كان مفرداً. ولا يجوز إذا كان ابتداء وخبراً، لأنّ «غيراً» لا تضاف للجملة. وانظر: «شفاء العليل» للسلسيليّ: (١/٧٠٥) و «الاستغناء في أحكام الاستثناء»: (ص١٣٧ وما بعدها)

<sup>(</sup>٢) هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لوجود معنى فيه، يدرك كلُّ عارف باللغة أنَّ الحكم في المنطوق به، كان لأجل ذلك المعنى من غبر حاجة إلى نظر واجتهاد.

فقد عرفت في أصول الفقه أنّه غير مجمع على ثبوته، قلت: بل المحقّقون يثبتون نفيه. فقد تبيّن ضعف هذا القول لا محالة.

القول الثّاني ـ وينسب الى الزّمخشريّ ـ أن لا إله إلّا الله في موضع الخبر، وإلّا الله في موضع المبتدأ، وقد قرّر ذلك بتقدير للنّظر فيه مجال.

ولا يخفى ضعف هذا القول وأنّه يلزم منه أنّ الخبر مبنيّ مع لا، وهي لا يبنى معها إلّا المبتدأ. ثم لوكان الأمر كذلك لم يجز نصبُ الاسم المعظّم في هذا التركيب، وقد جوّزوه كما سيأتي.

قلت: تجويز البعض ليس بحجّة عليه، وليس هو ممّن نسب النّصب إليه.

وللقول الشّالث أن الاسم المعظّم مرفوع بإله، كما يرتفع بالصّفة في قولنا [أقائم](١) الزيدان؟ فيكون المرفوع قد أغنى عن الخبر.

وقد تقرّر(٢) ذلك بأن إلهاً بمعنى مأُلوه، من أُله أي عُبِدَ، فيكون الاسم المعظّم مرفوعاً على أنّه مفعول أقيم مقام الفاعل، واستغني به عن الخبر، كما في قولنا: ما مضروب العمران. وضعف هذا القول غير خفيّ؛ لأنّ إلهاً ليس بوصف، فلا يستحقّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قرر».

عملًا(١). ثمّ لوكان إله عامل الرّفع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينه لأنّه مطول إذ ذاك.

وقد أجاب بعض الفضلاء عن هذا بأنّ بعض النّحاة يجيز حذف هذا التنوين من مثل ذلك، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱليَوْمَ﴾(٢) و ﴿لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱليَوْمَ﴾(٣).

وفي الجواب نظر؛ لأنّ الذي يجيز حذف التنوبن في لا إله إلّا الله، مثل ذلك يجيز إثباته أيضاً، ولا نعلم أنّ أحداً أجاز التّنوين في لا إله إلّا الله. هذا آخر الكلام على توجيه الرّفع.

وأمّا النصب، فقد ذكروا له توجيهين:

أحدهما: أن يكون على الاستثناء من الضّمير في الخبر المقدّر.

الثّاني: أن يكون «إلّا الّله» صفة لاسم «لا»، أمّا كونه صفة فهو لا يكون إلّا إنْ كانت إلّا بمعنى غير، وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك لا يكون الكلامُ دالًا بمنطوقيته على ثبوت الإلهية لله تعالى والمقصود الأعظم هو إثبات الإلهيّة لله تعالى بعد نفيها عن غيره، وعلى هذا يمتنع هذا التوجيه، أعني كون «إلّا الله» صفة لاسم لا.

<sup>(</sup>١) أن يعمل فيمن بعده، فيعرب لفظ الجلالة نائباً للفاعل.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آية رقم (٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية رقم (٩٢).

وأمّا التّوجيه الأوّل، فقالوا فيه: مرجوح، وكان حقّه أن يكون راجحاً؛ لأنّ الكلام غير موجب، والمقتضي لعدم أُرْجُحيَّة، البدل هنا، أنّ التّرجيح في نحو: ما قام القوم إلّا زيد، إنّما كان لحصول المشاركة، حتّى لو حصلت المشاركة في تركيب استويا، نحو: ما ضربتُ أحداً إلّا زيداً. فمن ثمّ قالوا: إذا لم يحصل المشاركة في الاتباع كان النّصب على الاستثناء أولى.

وقالوا: في هذا التركيب يترجّح النّصب في القياس، لكن السّماع والأكثر الرّفع. ونقل عن الآمديّ: إذا قلت: لا رجل في الدّار إلّا عمرواً(١) كان نصب «عمرواً» على الاستثناء أحسن من رفعه على البدل.

هذا ما ذكروه. والذي يقتضيه النّظر: أنّ النّصب لا يجوز بل ولا البدل.

وتقرير ذلك أن يقال: إنّ «إلّا» في الكلام التّام الموجب نحو: قام القوم إلّا زيداً متمحضة للاستثناء، فهي تخرج ما بعدها مما أفاده الكلام الذي قبلها، وذاك أنّ هذا الكلام إنّما يقصد به الإخبار عن القوم بالقيام، ثمّ إنّ زيداً منهم، ولم يكن شاركهم فيما أسند إليهم، فوجب إخراجه.

وكذا حكم إلا في الكلام التّام غير الموجب أيضاً، نحو: ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلَّا عمراً»!!

قام القوم إلا زيد. ومن ثمّ كان نحو هذا التّركيب مفيداً للحصر مع أنّها للاستثناء أيضاً. لأنّ المذكور بعد إلّا لا بدّ أن يكون مُخْرجاً من شيء قبلها، فإن كان ما قبلها تامّاً لم يحتج إلى تقدير، وإلّا فيَتَعَيّنُ تقدير شيء قبل إلّا يحصل الإخراج منه، لكن إنّما أُحْوَجَ إلى هذا التّقدير تصحيح المعنى.

فيتبيّن من هذا المعنى الذي قلناه: إنّ المقصود في الكلام اللذي ليس بتامّ، إنّما هو إثبات الحكم المنفيّ قبل إلّا لما بعدها، وإنّ الاستثناء ليس بمقصود. ولهذا اتّفق النّحاةُ على أنّ المذكور بعد إلّا في نحو: ما قام إلّا زيد معمول للعامل الذي قبلها.

ولا شكّ أنّ المقصود من هذا التّركيب الشريف أمران، وهما: نفي الإلهية عن كلّ شيء وإثباتها للّه كما تقدّم، وإذا كانت إلّا مسبوقة بمحض الاستثناء لا يتمّ هذا المطلوب، سواء نصبنا أو أبدلنا؛ وذلك أنّه لا ينصب ولا يبدل إلّا إذا كان الكلام قبل إلّا تامّاً بتقدير حرف محذوف، وحينئذ ليس الحكم بالنفي على ما بعد إلّا في الكلام الموجب، والإثبات عليه في غير الموجب مجمعاً (۱) عليه، إذ لا يقول بذلك إلّا مَنْ مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النّفي إثبات، ومن ليس مذهبه ذلك يقول: إنّ ما بعد إلّا مسكوت عنه، فكيف يكون قوله: لا إله إلّا الله توحيداً؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل! والصواب: «مجمع».

قلت: وفيه نظر؛ لأنه يكون توحيداً بحسب دلالة العرف وبأنه لا نزاع في ثبوت إلهية مولانا - جلّ وعزّ - لجميع العقلاء، وإنّما كفر مَنْ كفر بزيادة إله آخر، فنفي ما عداه - تعالى - من الإلهيّة على هذا، هو المحتاج إليه، وبه يحصل التّوحيد.

وأمّا ما ذكره المولويّ الجامي في «سلسلة الذّهب» نقلاً عن بعض كبراء العارفين، أنّ معنى لا إله إلّا الّله: ليس شيء ممّا يدعى إلهاً غير الّله، فهو غير صحيح، بل كفر صريح [محصّله: كلّ ما يدعى إلهاً فهو إله، أي كلّ شيء إله، وهذا كقول ابن العربي: [من عبد الصّنم فقد عبد الصّمد. نعوذ بالله من هذا الكلام الباطل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله](١).

وإنّما هو من مشرب الفرقة الوجوديّة القائلة بالعينية، لا من مذهب أرباب المراتب الشّهوديّة، كما بيّنت هذه المسألة مستقلّة(٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) للمصنّف رسالة بعنوان: «ردّ الفُصوص»، ردّ فيها على كتاب «فُصوص الحِكَم» لابن عربي الصوفي.

قال الشيخ عبدالله مرداد في تعريفها: «رسالة ردّ بها على محيي الدين العربي في كتابه (الفصوص) ردّ على القائلين بالحلول والاتحاد، وأبطل أقوال الجميع، وحذَّر من معتقدهم وأفعالهم» وذكرها له: صاحب «كشف الظنون»: (ص١٢٦٤) وصاحب «هدية العارفين»: (٧٥٢) وغيرهم.

ثمّ قال ناظر الجيش ـ بناء على ما ظهر له من البحث الذي اعترضناه ـ: فيتعيّن أن يكون إلّا في هذا التّركيب مسبوقة، لقصد إثبات ما قبلها لما بعدها، ولا يتمّ ذلك إلّا أن يكون ما قبلها غير تامّ بأن لا يقدّر قبل إلّا خبر محذوف، وإذا لم يقدّر خبر إلّا قبلها، وجب أن يكون ما بعدها هو الخبر، وهذا هو الذي تركن إليه النّفس، وقد تقدّم تقرير صحّة كون الاسم المعظّم في هذا التركيب هو الخبر.

قلت: كلامه هذا يقتضي أنّ الخلاف في كون الاستثناء من النّفي إثبات أم لا؟ لا يدخل الاستثناء المفرغ فيه، [وظاهر](١) كلام الزّركشيّ وكثير من الأصوليّين دخول ذلك الخلاف فيه.

ولهذا أوردوا على القائل بأنّ الاستثناء من النفي ليس بإثبات أنّه يلزم على ذلك أن لا يحصل التّوحيد بكلمة الشّهادة. وأجيب بما ذكرناه من النّظر قبل في بحث ناظر الجيش، وهذا غاية التّحقيق، ونهاية التّدقيق، وبالّله \_ سبحانه \_ التوفيق.

ثمّ رأيت في «شرح عقيدة الطّحاويّ»:

«إنّ إثبات التّوحيد بهذه الكلمة، باعتبار النّفي والإثبات المقتضي للحصر، فإنّ الاثبات المجرّد قد يتطرّق إليه الاحتمال، ولهذا \_ والله أعلم \_ لما قال تعالى: ﴿ وَإِلْهُكُمْ إِلْهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من هامش الأصل.

واحِدُ ﴿(١) ، قال بعده: ﴿لا إِلٰهَ إِلا هُوَ ﴾(١) ، فإنّه قد يخطر ببال أحدٍ خاطرٌ شيطاني : هَبُ أنّ إلهنا واحد ، فلغيرنا إلهٌ غيره ، فقال ـ تعالى ـ : (لا إله إلا هو) .

وقد اعترض صاحب «المنتخب» على النّحويين في تقدير البخبر [في قوله ﴿لا إله إلّاهو﴾] (٣)، حيث قالوا: تقديره لا إله في الوجود إلّا الله، فقال: يكون ذلك نفياً لوجود الاله (٤)، ومعلوم أنّ نفي الماهية أقوى في التّوحيد الصّرف من نفي الوجود، فكان إجراء (٥) الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار [أولى] (٧).

وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسيّ(١) في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية رقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية رقم (١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدركتُه من «شرح العقيدة الطحاوية».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «إله»!

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أجزاء»!!

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) هو شرف الدين محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل المرسي الأندلسيّ، الأديب النحوي المفسّر المحدّث الفقيه. ولد سنة (٥٧٠ هـ). له مؤلفات كثيرة، منها: (ري الظمآن في تفسير القرآن» كبير جداً قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعض، ومما يستغرب من شأنه ما ذكره =

«ريّ الظّمآن» فقال: هذا كلام مَنْ لا يعرف لسان العرب، فإنّ إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه. وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بدّ من خبر المبتدأ، وإلّا، فما قاله(١) من الاستغناء عن الإضمار فاسد.

وأمّا قوله: إذا لم يضمر يكون نفياً للماهيّة، فليس بشيء؛ لأنّ نفي الماهيّة هو نفي الوجود، إذ لا تتصوّر الماهيّة إلّا مع الوجود، فلا فرق بين «لا ماهيّة»، و «لا وجود». وهذا مذهب أهل السنّة، خلافاً للمعتزلة، فإنّهم يثبتون ماهيّة عارية عن (٢) الوجود، و «إلّا الله» مرفوع، بدلًا من «لا إله» لا خبر لـ «لا» ولا «للمبتدأ» (٣).

وهذا كلّه بحسب إعراب المبنى، وأمّا الكلام عليه بمقتضى المعنى «لا إله إلّا الله»: لا مُسْتَغْنيَ عن كلّ ما سِوَاهُ، ولا مُفْتَقِر

<sup>=</sup> ياقوت عنه أنه «كانت له كتب في البلاد التي ينتقل فيها، بحيث لا يستصحب كتباً في سفره، اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه» مات سنة (٦٥٥) رحمه الله.

انظر: «معجم الأدباء»: (۱٦/۷ ـ ١٧) و «البداية والنهاية»: (١٩٧/١٣) و «شذرات الذّهب»: (١٩٧/١٣).

<sup>(</sup>١) وقعت العبارة في الأصل هكذا:

<sup>«. . .</sup> من خبر للمبتدأ أوَّلًا فما قال»!!

<sup>(</sup>٢) في الأصل «من»!

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية: (ص١١١ ـ ١١١).

إليه كلُّ ما عَدَاهُ إلاّ الله \_ تعالى (١) \_، وهذا معنى جامع مانع في ملاحظة التوحيد ومطالعة التّفريد في نظر المريد بما ليس عليه مزيد، مع إفادة الصّفات السلبية، والنّعوت الشّبوتية.

وبيانه أنَّ استِغْنَاءَهُ عن [كل] ما سواه يُوجبُ له الوجود، و القِدمَ والبَقَاءَ والقيامَ بالذّات، والتّنزه عن الحوادث والنّقائص، ويقتضي ثبوت السّمع والبصر والكلام، إذ لو لم تجب له لكان مُحتاجاً إلى المحدث أو المحلّ، أو مَنْ يدْفَعُ عنه النّقائص.

وَيُوْخِلُ منه \_ أيضاً \_ تنزُّهُهُ \_ [تعالى] \_ عن الأغراض في أفعاله وأحكامه ، وإلا لزم افتقارهُ \_ سبحانه \_ إلى ما يُحصِّلُ غَرَضُه ، [كيف]؟ وهو \_ جلّ وعلا \_ الغنيّ عن كُلّ ما سواه (٢) .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة وما سيأتي في تفصيلها من «متن عقيدة السنوسي»: (ص ١١ وما بعدها) الأشعريّة!

وما بين المعقوفين استدركتُهُ منها، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غني عمن سواه».

ويُؤخَذُ منه أيضاً حدوث [العالم بأسره]، إذ لو كان شيء منه قديماً لكان ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالى، كيف؟ وهو الذي يجب أنْ يَفْتَقِرَ إليه كُلَّ ما سِواهُ. ويؤخَذُ منه أيضاً: أنّه(١) لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما، وإلاّ لَزمَ أن يَسْتَغْنِيَ ذلك الأثرُ عن الله، كيف؟ وهو الذي يَفْتَقِرُ إليه [كل] ما عداه، ولا يتصوّر تأثير مما سواه. فقد بان لك في الجملة تحقيق الكلمة مبنىً ومعنى، فعليك بالمحافظة عليها، ودوام التوجّه إليها.

اللهم أحينا عليها، وأمتنا عليها، واحشرنا عليها، ولا تحرمنا من البركات المكنوزة لديها. والحمد للة أوّلاً وآخراً، والصّلاة والسّلام على محمدٍ باطناً وظاهراً.

انتهيتُ من التعليق عليها، ومقابلتها على أصلها بعد نسخها قبل ظهر يوم الأربعاء/ ١٢/ شوال/ ١٤٠٩هـ، حامداً الله تعالى، ومصلياً ومسلماً على نبينا محمد عليه وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن».

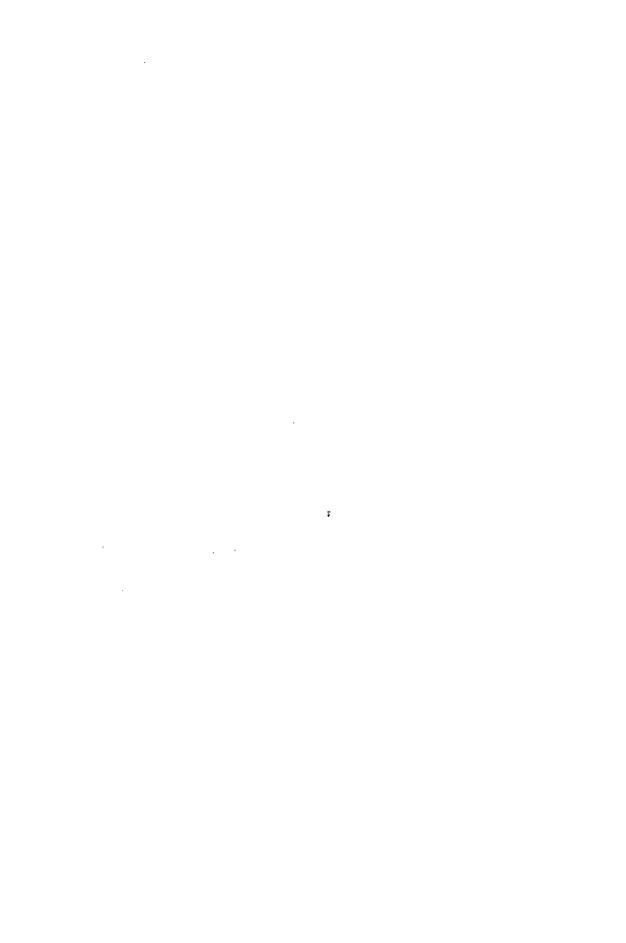

# رَفَّحُ عِس لِارَجِئِ لِالْخِشَّ يِّ لأَسِلِنَسَ لانَئِمُ لَالِفِوْد وَكَرِي

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

### مقدمة التحقيق، وفيها:

| مجمل بمعنى كلمة التوحيد وبيان مقتضاها ٥               |
|-------------------------------------------------------|
| مجمل عام بالذي احتوته الرسالة عام بالذي               |
| نسبة الرسالة لمصنفها ٧-٦                              |
| الأصل المعتمد في التحقيق٧                             |
| صور عن المخطوط ٨                                      |
| التجريد في إعراب كلمة التوحيد١١                       |
| ديباجة المصنف                                         |
| الفرق بین (سِوی) و (سُوی) و (غیر) (ت) ۲۳              |
| أهمية كلمة التوحيد وضرورة العناية بها ١٤              |
| هذه الكلمة من الواجبات العُمُرية ١٥                   |
| الكلام على إعراب «لا إله» ١٥                          |
| بطلان تقدير الخبر هكذا: (لا معبود في الوجود إلا الله) |
| وسببه (ت) ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷                                 |
| الكلام على إعراب «إلّا الله»١٨                        |
| الله عز وجل واجب الوجود وليس بموجود بمعنى أنه وقع     |

| عليه فعل الإِيجاد (ت) ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أوجه بطلان نفي تقدير الإمكان٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الكلام على تقدير النحاة ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الكلام على توجيه رفع اسم الجلالة ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكلام على توجيه نصب اسم الجلالة ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المقصود من تركيب كلمة التوحيد ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كفر القائلين بالحلول والاتحاد ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كلام شارح «العقيدة الطحاوية» على معنى كلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التوحيد ما التوحيد التوح       |
| الخاتمة أ الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصيب الفصيب المستعدد المستعد |

رَفْعُ معبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَنِّ يُّ (سِيكُنْمُ (لِيْرِمُ (لِفِرُونَ يَرِسَى

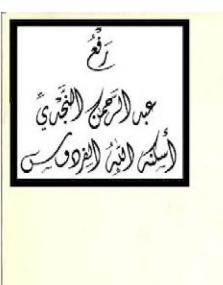